### محمد بزسليما زالمهوس/جامع الحمادي بالدمام في ١٤٤٢/١٢/٥هـ الخُطْبَةُ الأُولَى

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ، وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا الْ وَسَيِّمَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِيكَ لهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَعَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَعَلَيْهِ اللهُ وَعَلَيْهِ أَنْ فَعَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وَعَلَيْهِ أَوْمَ عَلِيهِ أَهُمُعِينَ.

أَمَّا بَعْدُ: أَيُّهَا النَّاسُ: أُوصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى اللهِ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ: ﴿ يَا أَيُّهَا النَّامِ اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُمْ مُّسْلِمُونَ ﴾ الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُمْ مُّسْلِمُونَ ﴾

[آل عمران: ١٠٢].

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: تَعِيشُ الأُمَّةُ الإِسْلاَمِيَّةُ أَيَّامًا جَلِيلَةً فَاضِلَةً، مَعَ أَيَّامِ عَشْرِ ذِي الْمُحَاتِّةِ، وَالَّتِي هِيَ أَفْضَلُ أَيَّامِ السَّنَةِ ، لِمَكَانَتِهَا عِنْدَ اللهِ وَلِلْأَعْمَالِ الْفَاضِلَةِ فِيهَا وَالَّتِي الْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيهَا: « أَفْضَلُ أَيَّامِ الدُّنْيَا فَيُجُبُّهَا اللهُ تَعَالَى قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهَا: « أَفْضَلُ أَيَّامِ الدُّنْيَا فَيُّامُ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهَا: « أَفْضَلُ أَيَّامِ الدُّنْيَا فَيَّامُ الدُّنْيَا فَيَّامُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَشْرِ» [صححه الألباني]

وَهِيَ الْأَيَّامُ الْمَعْلُومَاتُ الْفَاضِلَاتُ الَّتِي حَثَّ الْقُرْآنُ عَلَى كَثْرَةِ ذِكْرِهِ سُبْحَانَهُ فِيهَا؛ الْأَفَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ اللَّهُ الْأَنْعَامِ ﴾ [الحُبَجِّ: ٢٨]، وَحَثَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اسْتِغْلَاهِمَا فِي الصَّالِحَاتِ ﴿ اللَّانْعَامِ ﴾ [الحُبَجِّ: ٢٨]، وَحَثَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اسْتِغْلَاهِمَا فِي الصَّالِحِاتِ ﴿ اللَّانْعَامِ ﴾ وَصَدَقَةٍ وَإِحْسَانٍ، وَتَقَرُّبٍ إِلَى اللهِ بِذِبْحِ الْأَضَاحِي، وَغَيْرِهَا ﴿ اللهِ مِنْ الطَّاعَاتِ. ﴾ مِنَ الطَّاعَاتِ.

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ: مِنَ الْعِبَادَاتِ الْمُيَسَّرَةِ وَالسَّهْلَةِ ، فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ وَغَيْرِهَا : عِبَادَةُ الْهُ اللهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْإِكْثَارِ مِنْهَا ؛ كَمَا فِي اللهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْإِكْثَارِ مِنْهَا ؛ كَمَا فِي اللهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَنْهُمَا وَاللهِ عَنْهُمَا وَاللهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمَرَ -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ اللهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَآلِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ

#### محمد بزسليمان المهوس/جامع الحمادي بالدمام في ١٤٤٢/١٢٤٢هـ

الْ وَسَلَّمَ-: «مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمَ عِنْدَ اللهِ، وَلاَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ النَّهُ اللهِ، وَلاَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَمْلِ فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ»

[الحديث رواه أحمد، وصححه العلامة أحمد شاكر، والحافظ العراقي].

وَعِبَادَةُ الذِّكْرِ لَيْسَ لَهَا وَقْتُ انْتِهَاءٍ، وَلاَ حَدُّ مَعْلُومٌ كَبَقِيَّةِ الْعِبَادَاتِ؛ بَلْ فِي كُلِّ وَقَتٍ؛ وَعَلَى أَيِّ صِفَةٍ كَانَ الذَّاكِرُ لِرَبِّهِ فِيهَا، كُمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا \* وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأُصِيلًا ﴾ [الأحزاب: ٤١ – ٤٢]، وقَالَ اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [الأنفال: ٤٥] وقَالَ : ﴿ إِنَّ فِي حَلْقِ لَا اللَّهَ مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّهُ اللَّهُ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوهِم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي حَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا ﴾ اللَّهُ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوهِم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي حَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا ﴾ حَلَقْتَ هُذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) [آل عمران : ١٩١-١٩١]

اً تَقُولُ عَائِشَةُ -رَضِيَ اللهُ عَنْهَا-: «كَانَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَذْكُرُ اللهَ الْ عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهِ» [رواه مسلم].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَمُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٣٥]، قَالَ الْعُلَمَاءُ فِي كُتُبِ التَّفْسِيرِ وَشُرُوحِ الْحَدِيثِ: إِنَّ الْمُسْلِمَ إِذَا وَاظَبَ عَلَى أَذْكَارِ الصَّبَاحِ وَالْمَسَاءِ ، وَأَدْبَارِ الصَّلَوَاتِ ، وَأَذْكَارِ النَّوْمِ، وَالأَذْكَارِ الَّتِي وَاظَبَ عَلَى أَذْكَارِ النَّوْمِ، وَالأَذْكَارِ الَّتِي فَقَالُ فِي الدُّحُولِ وَالْخُرُوجِ ، وَعِنْدَ الرُّكُوبِ ، وَعِنْدَ الطَّعَامِ والشَّرَابِ وَبَعْدَ الْفُرَاغِ مِنْهُ، وَلَيَالِيهِ، مَعَ عِنَايَةٍ مِنْهُ بِالذِّكْرِ اللهِ تَقْوِهُ إِلَى غَيْرِهَا مِنَ الأَذْكَارِ الْمُوطَّقَةِ لِلْمُسْلِمِ فِي أَيَّامِهِ وَلَيَالِيهِ، مَعَ عِنَايَةٍ مِنْهُ بِالذِّكْرِ اللهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ اللّهَ هَمُ مَعْفِرَةً اللهُ هَمُ مَعْفِرةً اللهُ هَمُ مَعْفِرةً اللهُ هَمُ مَعْفِرةً وَالدَّاكِرَاتِ اللّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ اللّهِ عَنْ اللهُ هَمُ مَعْفِرةً اللهُ هَمُ مَعْفِرةً وَالدَّاكِرَاتِ اللّهِ عَظِيمًا، كَمَا فِي الآيَةِ السَّابِقَةِ.

لَّ قَالَ الْعُلَمَاءُ: لَمْ يَأْتِ فِي سُنَّةِ النَّبِيِّ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ– عَمَلُ يَسِيرُ يُقَابِلُهُ ﴿ قَالَ اللهِ عَظِيمٌ كَمَا جَاءَ فِي التَّوْفِيقِ الصَّعُوبَةَ لَيْسَتْ فِي العَمَلِ، وَإِنَّمَا فِي التَّوْفِيقِ ﴿ أَجْرُ عَظِيمٌ كَمَا جَاءَ فِي التَّوْفِيقِ السَّعُوبَةَ لَيْسَتْ فِي العَمَلِ، وَإِنَّمَا فِي التَّوْفِيقِ ﴾ لَهُ.

#### محمد بزسليماز المهوس/جامع الحمادي بالدمام في ١٤٤٢/١٢٢ه

اللَّهُمَّ اجْعَلْنَا لَكَ شَاكِرِينَ ، لَكَ ذَاكِرِينَ ، لَكَ حَامِدِينَ ، عَلَيْكَ مُتَوَكِّلِينَ يَارَبَّ الْ الْعَالَمِينَ ، وَلَا تَحْعَلْنَا مِنَ الْغَافِلِينَ ؛ أَقُولُ قَوْلِي هَذَا، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ لِي وَلَكُمْ مِنْ كُلِّ الْ الْهَ ذَنْبِ فَإِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

#### الخُطْبَةُ الثَّانِيَةُ

الْحَمْدُ للهِ عَلَى إِحْسَانِهِ، وَالشُّكْرُ لَهُ عَلَى تَوْفِيقِهِ وَامْتِنَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَعْظِيمًا لَشَانِهِ، وَأَشْهَدُ أَنَّ نَبِيَّنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الدَّاعِي إِلَى رِضُوانِهِ، صَلَّى اللهُ عَلْيهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَعْوَانِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا .. أَمَّا بَعْدُ:

أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ : اتَّقُوا اللهَ تَعَالَى ، وَاعْلَمُوا أَنَّ ذِكْرَ اللهِ هُوَ غِرَاسُ الْجِنَانِ؛ الَّتِي اللهُ الْفَهُمُ أَهْلُهَا الذِّكْرَ فِيهَا كَمَا يُلْهَمُونَ النَّفَسَ ؛ قَالَ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-: اللهُ يُلْهَمُ أَنَّ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-: اللهُ اللهُ عَلَيْهُ أَنَّ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ أَنَّ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ النَّرُبَةِ عَذْبَةُ الْمَاءِ، وَأَنَّا قِيعَانُ، وَأَنَّ غِرَاسَهَا سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لللهِ وَلاَ إِلهَ اللهُ اللهُ وَاللّهُ أَكْبَرُ» [ رواه الترمذي ، وحستنه الألباني ]

وَمَنْ نَظَرَ فِي نُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَجَدَ الْخَيْرَ كُلَّهُ فِي ذِكْرِ اللهِ، فَهُو يُزِيلُ الْهَمَّ وَالْغَمَّ، وَيَجْلِبُ الرِّزْقَ وَالْفَرَحَ وَالسُّرُورَ، وَيَكْسُو الذَّاكِرَ الْمَهَابَةَ وَالنَّضَارَةَ، قَالَ تَعَالَى: وَالْغَمَّ، وَيَجْلِبُ الرِّزْقَ وَالْفَرَحَ وَالسُّرُورَ، وَيَكْسُو الذَّاكِرَ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ [الرَّعْد: ٢٨]، وَالَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُومُهُمْ بِذِكْرِ اللهِ أَلَا بِذِكْرِ اللهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ [الرَّعْد: ٢٨]، وَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-: «أَلَا أُنبِئُكُمْ فَوَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-: «أَلَا أُنبِئُكُمْ فَوَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-: «أَلَا أُنبِئُكُمْ فَوَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-: «أَلَا أُنبِئُكُمْ فَوَعَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-: «أَلَا أُنبِئُكُمْ فَا فَعَرْدُوا أَعْمَالِكُمْ، وَأُزْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ، وَأَرْفَعِهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ، وَخَيْرٌ لَكُمْ مِنْ إِنْفَاقِ لَا النَّهُ اللهِ اللهِ الْفَاقِ اللهِ النَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ الْمَالِي ].

وَالْقُرْآنُ الْكَرِيمُ هُوَ أَفْضَلُ الذِّكْرِ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَتَأْتِي بَعْدَهُ كَلِمَةُ التَّوْحِيدِ الْ الَّتِي وَالْقُرْآنُ الْكَرِيمُ هُوَ أَفْضَلُ الذِّكْرِ بِاتِّفَاقِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَتَأْدِسِلَتِ الرُّسُلُ، وَأُنْزِلَتِ الْ النِّي الْوُبُودِ، لأَجْلِهَا خُلِقَتِ الْخَلِيقَةُ، وَأُرْسِلَتِ الرُّسُلُ، وَأَنْزِلَتِ الْ الْكُتُبُ، وَهِيَ الْعُرْوَةُ الْوُتْقَى الَّتِي مَنْ الْمِلَّةِ وَرُكْنُ الإِيمَانِ، وَهِيَ الْعُرْوَةُ الْوُتْقَى الَّتِي مَنْ الْمِلَّةِ وَرُكُنُ الإِيمَانِ، وَهِيَ الْعُرْوَةُ الْوُتْقَى الَّتِي مَنْ الْمِلْهِ الْمُؤْمِةُ الْوَتْقَى الَّتِي مَنْ الْمِلْةِ وَرُكُنُ الإِيمَانِ، وَهِيَ الْعُرْوَةُ الْوُتْقَى الَّتِي مَنْ

#### محمد بزسليماز المهوس/جامع الحمادي بالدمام في ١٤٤٢/١٢٢١هـ

لَّا تَمَسَّكَ بِمَا نَجَا، وَمَنْ مَاتَ عَلَيْهَا سَعِدَ سَعَادَةً لاَ يَشْقَى بَعْدَهَا أَبَدًا، وَفَضَائِلُ هَذِهِ الْ الْكَلِمَةِ وَمَوْقِعُهَا مِنَ الدِّينِ فَوْقَ مَا يَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ وَيَعْرِفُهُ الْعَارِفُونَ؛ فَعَنْ جَابِرِ بْنِ الْ الْكَلِمَةِ وَمَوْقِعُهَا مِنَ الدِّينِ فَوْقَ مَا يَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ وَيَعْرِفُهُ الْعَارِفُونَ؛ فَعَنْ جَابِرِ بْنِ اللهِ عَبْدِ اللهِ –صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– يَقُولُ: ﴿ عَبْدِ اللهِ حَمْدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ– يَقُولُ: ﴿ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْقُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

[رواه الترمذي، وحسنه ابن حجر والألباني].

وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ فِي سُنَنِهِ، عَنِ ابْنِ عَمْرٍو -رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا- أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: «خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ عَلَيْ كُلِّ شَيْءٍ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» [حسنه الألباني]

فَاتَّقُوا الله الله الله المُسْلِمُونَ - وَاغْتَنِمُوا حَيْرَ هَذِهِ الْأَيَّامِ وَفَضْلَهَا بِكُلِّ مَا يُقَرِّبُكُمْ فَالَّهُ وَيُدْنِيكُمْ مِنْ خَالِقِكُمْ ، وَهِيَ أَيَّامٌ مَعْلُومَاتٌ وَمَعْدُودَاتٌ تَمْضِي سَرِيعاً ؛ إِلَى رَبِّكِمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ قَالَ الله تَعَالَى: ﴿ سَابِقُوا إِلَى مَعْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَعُدَتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ ذَلِكَ فَصْلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيم ﴾ [الحديد: ٢١].

؟هَذَا، وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى نَبِيِّكُم كَمَا أُمَرِّكُمْ بِذَلِكَ رَبُّكُمْ، فَقَالَ: ﴿إِنَّ اللهَ ﴿ وَمَلاثِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾، وَقَالَ ﴿ وَمَلاثِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾، وَقَالَ ﴿ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلاةً وَاحِدَةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ هِمَا عَشْرًا » رَوَاهُ ﴾ مَسْلِم.